# بابُ المقطوع والموصولِ

#### قال الناظم رحمه الله:

### أهمية معرفة المقطوع والموصول:

اعلم أن المقطوع والموصول ليس باباً فقط من أبواب الجزرية، ولكنه علم قائم بذاته، ألفت فيه مؤلفات، مثل: "المقنع في رسم المصاحف" للإمام الداني رحمه الله، ونظمه الإمام الشاطبي في منظومة سماها: "عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد" في علم رسم المصاحف.

وقد يتساءل البعض ويقول: ما فائدة معرفة هذا العلم؟

لدراسة هذا العلم فوائد متعددة ، منها:

1- معرفة كيفية الوقف على بعض الكلمات القرآنية، ولذلك أتى هذا الباب في المنظومة بعد باب الوقف والابتداء.

2- كتابة المصحف الشريف.

فهناك بعض الكلمات القرآنية مثل ﴿أَن لاَّ تُكتب أحياناً هكذا وتسمى مقطوعة، وتُكتب أحياناً أخرى ﴿أَلاَّ وتسمى موصولة؛ ففي الحالة الأولى إذا أردنا أن نقف، نقف على الكلمة الأولى وهي ﴿أَن ، وفي الحالة الثانية نقف على الشطر الثاني ﴿أَلاَ ».

وقد ابتدأ الناظم رحمه الله بقوله:

وَاعْرِفْ لَمَقْطُوعِ وَ مَوْصُولٍ وَتَا فِي الْمُصْحَفِ الإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى

أي اعرف المقطوع والموصول وتاء التأنيث - وسوف تأتي بعد هذا الباب -، ثم قال (في الْمُصْحَفِ الإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى)، في المصحف الإمام: أي في المصحف الأم الذي كُتبت منه بقية المصاحف.

ويقال إنه عندما أمر سيدنا عثمان بن عفان T سيدنا زيد بنَ ثابتٍ كاتب الوحي T أن يكتب المصحف الشريف، ثم نقل منه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار وأبقى سيدنا عثمان مصحفاً لنفسه، يقال إن هذا المصحف شمّي: مصحف الإمام، أي الإمام عثمان بن عفان T.

## قطع كلمة ﴿أَنْ ﴿ عن ﴿ لا ﴾

ثم أمر الناظم رحمه الله تعالى بقطع كلمة ﴿أَنْ ﴾ عن ﴿لاَ ﴾، أي ارسمها مفصولة عن بعضها في عشرة مواضع هي:

- 1- ﴿ وَظُنُّواْ أَنْ لاَّ مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ﴾ [التوبة 118].
  - 2- ﴿ وَأَن لا اللهِ إِلا اللهِ هُو اللهِ [هود 14].
  - 3- ﴿ أَن لا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَنَ ﴾ إس 60].
    - 4- ﴿ أَن لا تَعْبُدُواْ إِلا الله ﴾ [مود 26].
  - 5- ﴿أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ﴾ [المتحنة 12].
    - -6 ﴿ أَن لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً ﴾ [الحج 26].

7- ﴿أَن لا أَيدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴾ [الله 24].

8- ﴿ وَأَن لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ ﴾ [الدحان 19].

وقد احترز الناظم بقوله (تَعْلُوا عَلَى) في سورة الدخان حتى يُخرج موضع النمل ﴿ أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَى ﴾ [نه 31]، فهو موصول.

9- ﴿ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ [الأعراف 169].

10- ﴿ أَنْ لاَّ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ [الأعراف 105].

واحتُلِف في موضع الأنبياء، وما عدا ذلك فهو موصول.

### قطع كلمة ﴿إِنْ عن ﴿مَا ﴾

ثم قال الناظم رحمه الله: (إِن مَّا بِالرَّعْدِ)، فتكلم على حرف قرآني جديد ولم يذكر فيه أمراً جديداً بالقطع أو الوصل، فيكون معنى ذلك أن الكلام عائد على الأمر السابق بالقطع، وهو: (فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ...)، فيكون موضع الرعد [الآية 40] بقطع كلمة (إِنْ عن ﴿مَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾.

وما عداه فهو موصول.

### وصل كلمة (أمم) المفتوحة مع (مَا)

ثم أمر الناظم رحمه الله بوصل كلمة ﴿أُمَّا﴾ بفتح الهمزة وتشديد الميم، والمراد بها المركبة من (أمْ) و(ما) الاسمية، أمر بوصلها بقوله: (وَالْمَفْتُوحَ صِلْ)، أي ومفتوح الهمزة، مثل قوله تعالى: ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ﴾ [الأنعام 143]، فهو موصول.

### قطع كلمة ﴿عَن ﴾ عن ﴿مَّا ﴾

وبعد ذلك أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة ﴿عَن ﴾ عن ﴿مَّا ﴾ بقوله: (وَعَن مَّا نُهُوا وَنُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأعراف166].

#### ثم قال الناظم رحمه الله:

..... اقْطَعُوا. مِن مَّا: بِرُومٍ وَالنِّسَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ. أَم مَّنْ: أَسَّسَ فُصِّلَتِ ، النِّسَا ، وَذِبْحٍ . حَيْثُ مَا وَأَن لَمَّ الْمَفْتُوحَ. كَسْرُ إِنَّ مَا: الأَنْعَامَ . والْمَفْتُوحَ: يَدْعُونَ مَعَا وَخُلْفُ الأَنْفَالِ وَخُلْ وَقَعَا وَخُلْفُ الأَنْفَالِ وَخُلْ وَقَعَا وَتَعَا وَ: كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ، وَاخْتُلِفْ رُدُّواْ. كَذَا قُلْ بِئْسَمَا، وَالْوَصْلُ صِفْ خَلَفْتُمُونِ وَاشْتَرَوْاْ. .....

### قطع كلمة ﴿مِن ﴾ عن ﴿مَّا ﴾

أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة ﴿مِن﴾ عن ﴿مَّا﴾ التي في الموضعين التاليين: 1- ﴿مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾ [الوم 28].

2. ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾ [الساء 25].

واختلف بين القطع والوصل في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُم ﴿ بسورة المنافقون [10]، بمعنى أنما رُسمت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة.

#### ■ ملاحظات:

لقد وردت كلمة ﴿مِن مَّا﴾ في سورة النساء في أربعة عشر موضعاً كلها موصولة إلا موضعاً واحداً، وَهُوَ قوله تعالى: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم﴾، وجاءت في سورة الروم في موضعين هما: ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ [لابة 9]، و: ﴿هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمُنُكُم ﴾ [لابة 28]، والمقطوع فيهما هو الثاني، الآية [28].

ولما كانت كلمة ﴿مَلَكَتْ ﴾ مشتركة بين السورتين فقد عدَّل بعض الفضلاء هذا الشطر من الجزرية ليصبح: (نُهُواْ اقْطَعُوا. مِن مَّا مَلَكْ: رُومُ النِّسَا).

## قطع كلمة ﴿أُمِ عن ﴿مَّنْ ﴾

ومازال الأمر بالقطع بين كلمة ﴿أَمْ ﴾ وكلمة ﴿مَّنْ ﴾ مأخوذاً به في المواضع التالية:

- 1 ﴿ أُم مَّنْ أُسَّسَ ﴾ [التوبة 109].
- 2- ﴿ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِناً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ [نصل 40].
- 3- ﴿ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ [الساء 109].
- 4- ﴿ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا ﴾ سورة الذَّبْح، أي السانات 11].

وما عدا ذلك فهو موصول.

## قطع كلمة ﴿حَيْثُ ﴾ عن ﴿مَا ﴾

ولا يزال الأمر بالقطع متواصلاً في قوله تعالى: ﴿ حَيْثُ مَا ﴾، أي اقطع ﴿ حَيْثُ ﴾ عن ﴿ مَا ﴾ ميث وقعت في موضعين عن ﴿ مَا ﴾ حيث وقعت في القرآن الكريم لأنه لم يُحدد موضعها، وقد وقعت في موضعين من سورة البقرة [الآينان 144، 150]، وهما قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُم شَطْرُهُ ﴾.

# قطع كلمة ﴿أَنْ ﴾ المفتوحة عن ﴿لَّمْ ﴾

وأيضاً اقطع ﴿أَنَ ﴾ المفتوحة الهمزة عن ﴿ لَمَّ ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ, أَحَدْ ﴾ [الله 7].

## قطع كلمة ﴿إِنَّ ﴾ المكسورة عن ﴿مَا ﴾

وكذلك أمر بقطع ﴿إِنَّ ﴾ المكسورة عن ﴿مَا ﴾ التي في سورة الأنعام [الآية 134] ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ ﴾، وقد جاءت ﴿إِنَّمَا ﴾ في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة الا موضعاً واحداً هو ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ ﴾، فكان على الناظم أن يقيدها به ليخرج ماعداه.

# قطع كلمة ﴿أَنَّ ﴾ المفتوحة عن ﴿مَا ﴾

ثم قال الناظم رحمه الله: (وَالْمَفْتُوحَ يَدْعُونَ مَعَا) أي اقطع كلمة ﴿أَنَّ ﴾ مفتوحة الهمزة عن ﴿مَا ﴾ معاً، أي في موضعين هما:

- 1- ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ البَّطِلُ ﴾ [لقمان 30].
- 2- ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ > هُوَ الْبَطَل ﴾ [الج 62].

#### وقد اختُلف في موضعين هما:

- 1- موضع الأنفال في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ﴾ [41] بفتح الهمزة من ﴿أَنَّمَا ﴾ والأشهر هُوَ الوصل، وعليه العمل.
- 2- وموضع النحل في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا عِندَ اللهِ ﴾ [95] بكسر الهمزة منها، فذكر الناظم لهما مُلبِس، علماً بأن كلمة ﴿أَنَّمَا ﴾ جاءت في الأنفال في موضعين، [الآينان 28- 41] وكلمة ﴿إِنَّمَا ﴾ جاءت في النحل في عشرة مواضع وتقدم بيان الموضعين المرادين.

وقول الناظم (وَنَحْلٍ) راجع إلى ﴿إِنَّمَا ﴾ بكسر الهمزة، لأنه ذكر خلاف النوعين معاً، كما أنه ذكر قطعَهما معاً.

## قطع كلمة ﴿ كُلَّ ﴾ عن ﴿ مَا ﴾

وقد أمر الناظم بقطع ﴿ كُلَّ ﴾ عن ﴿ مَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَىكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [براميم 34].

واختلف بين القطع والوصل في أربعة مواضع:

- 1- قوله تعالى: ﴿ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ﴾ [الساء 9].
  - -2 قوله تعالى: ﴿ كُلَّهَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ [الأعراف 38].
  - 3- قوله تعالى: ﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾ [المؤسود 44].
    - 4- قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَاۤ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [سـ 8].

فذكر الناظم المقطوع، وذكر المختَلف فيه، وما عداهما فهو موصول.

### وصل كلمة (بِئْسَ) مع (مَا)

وأيضاً اختلف في قوله تعالى: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ > إِيمَنْكُمْ ۗ [البنوة 93].

وأمرنا الناظم بالوصل في موضعين:

1- ﴿ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن البَعْدِي ﴾ [الاعراف 150].

2- ﴿ بِنُسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ > أَنفُسَهُمْ ﴾ [القرة 90].

وقد ذكر الناظم المختلف فيه، وذكر الموصول، فيكون ما عداهما مقطوعاً.

ثم قال الناظم رحمه الله:

أُوحِي، أَفَضْتُمُ، اشْتَهَتْ ، يَبْلُو مَعَا تَنزِيلُ، شُعَرًا ، وَغَيْرَهَا صِلاً فِي الشُّعَرَا الأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ

..... فِي مَا اقْطَعَا: تَانِي فَعَلْنَ ، وَقَعَتْ ، رُومٌ كِلاَ فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ : صِلْ ، وَمُخْتَلِفْ فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ : صِلْ ، وَمُخْتَلِفْ

### قطع كلمة ﴿فِي﴾ عن ﴿مَا﴾

أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة ﴿فِي مَا عن ﴿مَا ﴾ في المواضع العشرة التالية:

- 1- ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ [الأنعام 145].
  - 2- ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ [الور 14].
- -3 ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَللُونَ ﴾ [النياء 102].
- 4- ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَبكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ ﴾ [المالدة 48]، وموضع: ﴿لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَبكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ [الأنعام 165]، ولذلك قال: (مَعَا) أي موضعي المائدة والأنعام.
- 5- ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ﴾ [البقرة 240]، وهذا هو الموضع الثاني حتى يخرج الموضع الأول وهو ﴿ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة 234].
  - 6- ﴿وَنُنشِئَكُمْ فِي هَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الوقعة 6] التي قال عنها (وَقَعَتْ).
  - 7- ﴿ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [الور 28].
  - 8 ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ بسورة تنزيل أي [البر 3].

9- ﴿أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [البر 46].

10- ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَآ ءَامِنِينَ ﴾ [الشعاء 146]، وعدا هذه المواضع المذكورة صلها، أي صل كلمة ﴿ فِي ﴾ بِ: ﴿ مَا ﴾، لتصير: ﴿ فِيمَا ﴾.

### وصل كلمة (أَيْنَ) مع (مَا)

ثم أمر الناظم بوصل (أَيْنَ) مع (مَا) في الموضعين التاليين:

1 - المقيدة بالفاء وهي: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ [البقرة 115].

2- ﴿أَيْنَمَا يُوجِّههُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ [العل 76].

واختلف في المواضع التالية:

1- ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعاء 92].

2- ﴿مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾ [الأحزاب 6].

3- ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوتُ ﴾ [الساء 78]، ومعنى (اختلف فيه) أي رسم في بعض المصاحف مقطوعاً ورسم في البعض الآخر موصولاً.

وقد ذكر الناظم هنا الموصول والمختلف فيه، والذي لم يذكره هو المقطوع.

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:

غَمْعَ. كَيْلاً تَعْزَنُواْ، تَأْسَوْا عَلَى عَن مَّن يَشَآءُ ، مَن تَوَلَّى . يَوْمَ هُمْ عَن مَّن يَشَآءُ ، مَن تَولَّى . يَوْمَ هُمْ تَحِينَ: فِي الإِمَامِ صِلْ، وَوُهِّلاَ كَذَا مِنَ: الْا ، وَيَ ، وُهَ ، لاَ لَـفْصِلِ

وَصِلْ: فَإِلَّمْ هُودَ . أَلَّن بَخْعَلَ حَجُّ، عَلَيْكَ حَرَجٌ . وَقَطْعُهُمْ وَ : مَالِ هَذَا ، وَالَّذِينَ ، هُوُلا وَ وَوَزَنُوهُمُ ، وَكَالُوهُمْ صِلِ

## وصل كلمة (إِنْ) مع (لَمْ)

أمر الناظم رحمه الله تعالى بوصل كلمة (إِنْ) مع (لَمْ) في قوله تعالى: ﴿فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ﴾ [مود 14] فقط، وما عداه فهو مقطوع.

### وصْل كلمة (أَنْ) مع (لَنْ)

وأمر أيضاً بوصل كلمة (أَنْ) مع (لَنْ) في موضعين هما:

1- ﴿ أَلَّن بُّخْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً ﴾ [الكهف 48].

2- ﴿ أَلَّن نَّخْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة 3].

وما عداهما فهو مقطوع.

### وصل كلمة (كَيْ) مع (لا)

وكذلك أمر بوصل كلمة (كَيْ) مع (لا) في المواضع الآتية:

1- ﴿لِكَيْلاً تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمرن 153].

2- ﴿لِكَيْلاً تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد 23].

-3 ﴿ لِكَيْلاً يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعً ﴾ [الحج 5].

4- ﴿لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ [الأحراب 50].

وما عداها فهو مقطوع.

### قطع كلمة ﴿عَن ﴾ عن ﴿مَّن ﴾

ثم أمر الناظم رحمه الله تعالى بقطع كلمة ﴿عَن ﴾ عن ﴿مَّن ﴾ في الموضعين التاليين:

1 ﴿ وَيَصْرِفُهُ مِ عَن مَّن يَشَآءُ ﴾ [النور 43].

2- ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الحم 29].

### قطع كلمة ﴿يَوْمَ﴾ عن ﴿هُمْ

وأيضاً اقطع كلمة ﴿يَوْمَ ﴾ عن ﴿ هُمْ ﴾ ، وقد جاءت ﴿ يَوْمَ هُم ﴾ مقطوعة في موضعين:

- 1- ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ﴾ [غانر 16].
- 2- ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ [الناربات 13].

فكان على الناظم أن يقيدها بمما ليخرج ما عداهما من الموصول وهي خمسة مواضع.

والخلاصة من ذلك أنها إذا جاءت مرفوعة على الابتداء فيناسبها أن تكون مقطوعة وإذا جاءت في موضع جارِّ ومجرور فيناسبها أن تكون موصولة.

### قطع اللام عن مجرورها

ثم أمر الناظم بقطع اللام عن مجرورها في المواضع التالية:

1- ﴿ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً ﴾ [الكهد 49].

2- ﴿ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾ [الفرقان 7].

3- ﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ [الماج 36].

4- ﴿ فَمَالِ هَؤُلآ ءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ [الساء 78].

وقد قال الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى في كتابه: "النشر" بجواز الوقف على هُمَا في وعلى اللام.

## قطع كلمة ﴿لاَتُ ﴾ عن ﴿حِينَ ﴾

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: (تَحِينَ: فِي الإِمَامِ صِلْ، وَوُهِّلاً) ، فذكر الناظم رحمه الله تعالى وصل التاء من كلمة ﴿لاَتَ مع كلمة ﴿حِينَ فِي قوله تعالى: ﴿وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ آية 3]، هذا في المصحف الإمام، وذكر أن هذا القول قد (وُهِّل) أي ضُعِّف، والتحقيق في ذلك أن كلمة ﴿لاَتَ مقطوعة عن ﴿حِينَ ﴾.

### وصل كلمة (وَزَنُو) مع (هُمْ) وكلمة (كَالُو) مع (هُمْ)

ثم أمر الناظم رحمه الله بوصل كلمة (وزنو) مع (هم)، وكلمة (كالو) مع كلمة (هم) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اللَّهِ بالمطففين [3]، لأن كلاًّ منهما

رُسمت من غير ألف في المصحف الشريف ولذلك ناسبها الوصل، وبذلك أمر الناظم فقال: (وَوَزَنُوهُمُو، وَكَالُوهُمْ صِل ).

### وصل ﴿ٱلْكُ ، و﴿يَ ﴾، و﴿هَ ﴾ ا

ثم قال الناظم رحمه الله: (كَذَا مِنَ: الا ، وَيَ ، وَهَ ، لاَ تَظْصِلِ)، فنبَّه الناظم رحمه الله تعالى على الآتي:

- 1- عدم فصل (لام التعريف) عن المعرف، مثل ﴿ الْحَاقَةُ ﴾ فلا تقف على (ال) ثم تقرأ (حآقة) بل تُعامَلُ كلُها معاملة الكلمة الواحدة ﴿ الْحَاقَةُ ﴾ لأنها رسمت في المصحف موصولة.
- 2- عدم فصل (يَا) النداء عن المنادى، مثل ﴿ يَأَيُّهَا ﴾ لأنها أيضاً رسمت في المصحف موصولة.
- 3- عدم فصل (ها) التنبيه عن المنبه، مثل ﴿هذا − هؤلاء﴾ أيضاً لأنها رسمت في المصحف موصولة.

+++